

## المكتبة الخضراء للأطفال





الطبعه السابعة



بقلم: عفاف عبدالبارى رسوم: شاكرالمعكداوي



مُنذُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ قُرُونٍ مِنَ الزَّمانِ.. في قَرْيَةٍ بَعِيدَةٍ تَقَعُ عَلَى شَاطِئِ البَحْرِ، يُحْكَى أَنَّه كَانَ لِلْعَمِّ «مبروكِ» تَقَعُ عَلَى شَاطِئِ البَحْرِ، يُحْكَى أَنَّه كَانَ لِلْعَمِّ «مبروكِ» الصَّيَّادِ ثَلَاثُ بَنَاتٍ صِغَارٍ.. الكَبِيرَةُ تُدْعَى «سَمَاء»، والوُسطَى اسْمُهَا «دُعَاء» أَمَّا الصُّغْرَى فَكَانَ اسْمُها «هَنَاء».

ولمَّا كَانَتْ «مَبْرُوكَةُ» زَوْجَةُ الْعَمِّ «مَبْرُوكِ» حَامِلًا في «هَبْرُوكِ» حَامِلًا في «هَنَاء»، رَأْتْ في مَنَامِها ذَاتَ لَيْلَةٍ شَيْخًا طَيِّبًا ذَا لِحْيَةٍ



بَيْضَاءَ طَوِيلَةٍ يُعْطِيها بِنْتًا جَمِيَلةً، ويَضَعُهَا بَيْنَ يَدَيْهَا، وَقَالَ لَهَا:

- خُذِى ابْنَتَكِ «هَنَاء» الَّتِى سَتُصْبِحُ مَلِكَةَ هَذِهِ الْبِلَادِ مَنْ شَوْقِهَا إلى غَرْبِهَا..

قَامَتْ «مَبْرُوكَةُ» مِنْ نَوْمِهَا فَرِحَةً مُسْتَبِشِرَةً وَأَيْقَظَتْ رَوْجَها. وَحَكَتْ لَهُ ما رَأْتْ مِنْ رَوْيَةٍ سَعِيدَةٍ.. وَحَكَتْ لَهُ ما رَأْتْ مِنْ رَوْيَةٍ سَعِيدَةٍ.. قَالَ لَهَا «مَبْرُوكُ»:



- أَتُوقِظِينَنِي يَا «مَبْرُوكَة»مِنْ نَوْمِي لتَحْكِي لِي حُلْمًا، هَيْهَاتَ أَنْ يَتَحَقَّقَ... إِنَّ المُلُوكَ لابُدَّ أَنْ يَكُونُوا أُولادَ مُلُوكِ، وَلَكِنِّي صَيَّادٌ فَقِيرٌ، أَشْقَى وَأَكِدُّ طُوالَ الْيَوْمِ لِكَيْ نَحْصُلَ عَلَى قُوتِ يَوْمِنا، ونَسْكُنَ هَذَا الْبَيْتَ المُتُواضِعَ.. فَكَيْفَ تُصْبِحُ بِنْتُنَا مَلِكَةً ؟!

أَرْجُوكِ أَنْ تَنَامِي، لِكَيْلاَ تُوقِظِي الْبنتَيْنِ.. وَاحْذَرِي أَنْ تَقُطِّي الْبنتَيْنِ.. وَاحْذَرِي أَنْ تَقُطِّي الْبنتَيْنِ.. وَاحْذَرِي أَنْ تَقُطِّي الْبنتيْنِ.. وَاحْذَرِي أَنْ تَقُطِّي الْبُعْلَمَ لأَيِّ مَخْلُوقِ.. فَيَحْسَبُونَكِ قَدْ فَقَدْتِ تَقُطِّي هَذَا الحُلْمَ لأَيِّ مَخْلُوقِ.. فَيَحْسَبُونَكِ قَدْ فَقَدْتِ

عَقلَكِ وَيَتَّهِمُونَكِ بِالْجُنُونِ.

قَالَت «مُبرُوكَةً» مُعْتَرضَةً:

- لا يُوجَدُّ شَيْءٌ بَعِيدٌ عَنْ قُدْرَةِ اللَّهِ.. وَإِنَّ أَحْلَامِي لاَبُدَّ أَنْ تَتَحَقَّقَ.. وَالأَيَّامُ بَيْنَنَا، وسَنَرَى..

اسْتَكْمَلَتْ «مَبْرُوكَةُ» نَوْمَهَا وَهِيَ سَعِيدَةً حَالِمةً.. أمَّا «مَبْرُوكُ» فَأَخذَ يُكلِّمُ نَفْسَهُ وَيُتَمْتِمُ بِكَلَمَاتٍ سَاخِرًا مِنْ هَذَا الحُلْمِ الْبَعِيدِ المَنَالِ.. بلْ إنَّ مِنَ المُسْتَحِيلِ تَحْقيقهُ.

وبعدَ أَشْهُرٍ وَضَعَتْ «مَبْرُوكَةُ» بِنتًا جَمِيَلةً أَسْمَتُها «هَنَاء»..

مَرَّتِ الأَيَّامُ وَكَبِرَتِ المَوْلُودَةُ.. وَأَصْبَحَتْ طِفْلَةً.. وَلَاحَظُ الصَّيَّادُ وَزَوْجَتُهُ أَنَّهَا تَخْتَلِفُ اخْتِلَافًا كَبِيرًا عَنْ أُخْتَيْها، فَهِيَ طَيِّبةُ القَلْبِ، شَدِيدَةُ الذَّكَاءِ والفِطْنَةِ.. وَبِرَغْمِ جَمَالِها البَاهرِ فَإِنَّهَا كَانَتْ مُتَواضِعَةً لَطِيفَةً..

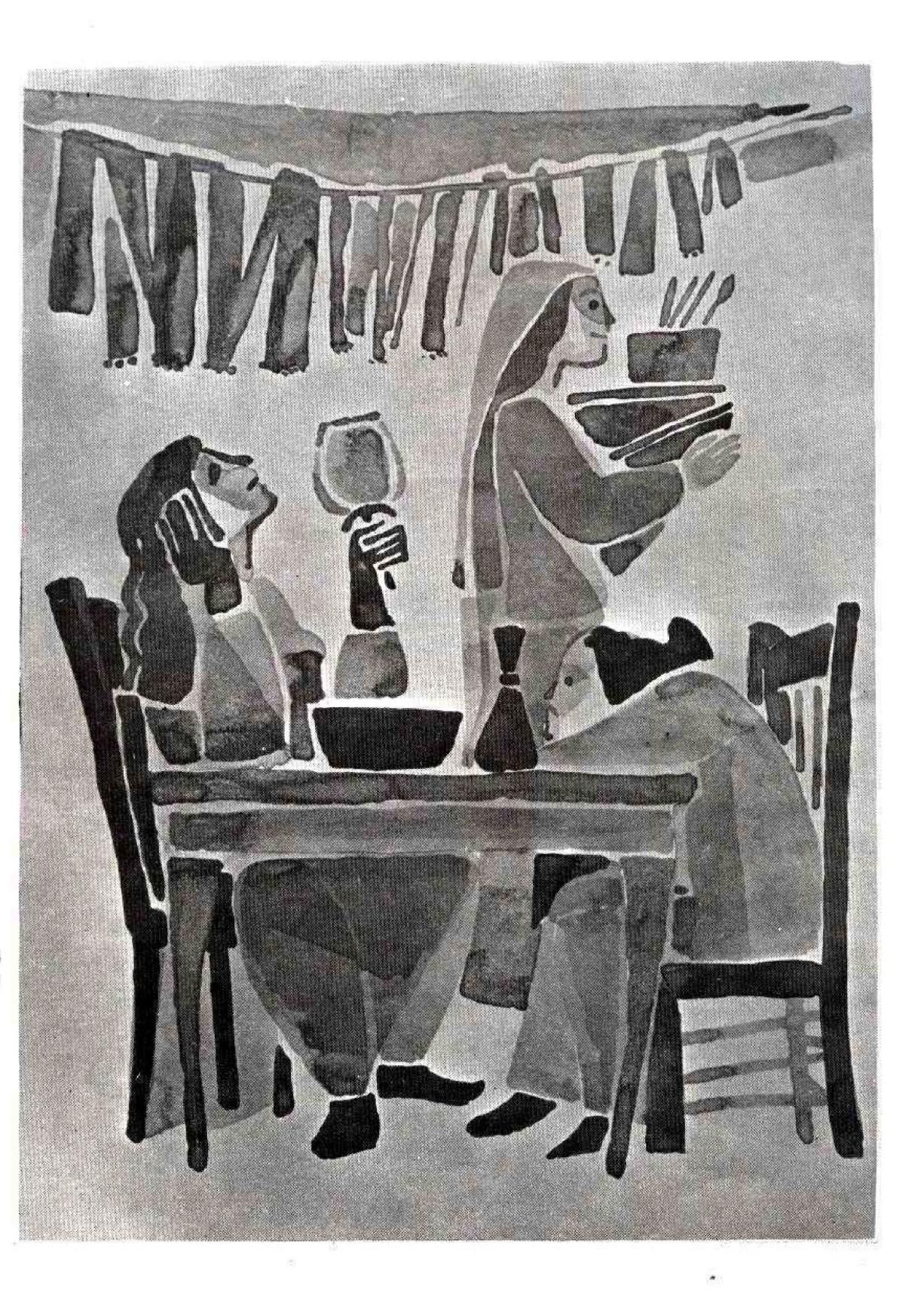

وَكَانَتِ الْبِنْتُ الكُبْرِي «سَمَاء» مَغْرُورَةً مُتعَالِيةً، كَمَا كَانَتْ أَنَانِيَّةً لا تُحِبُّ غَيْرَ نَفْسِها. أَمَّا الأَخْتُ الوُسْطَى فكانَتْ كَسُولًا خامِلَةً. لا تَعْمَلُ شَيْئًا طَوَالَ النَّهارِ، وتَقْضِى مُعْظَمَ الوَقْتِ نَائِمَةً وَلا تَسْتَيْقِظُ إلا في الظُّهر..

كَانَ الْعَمُّ «مَبْرُوك» يَسْتَيْقِظُ قَبْلَ الفَجْرِ.. وكَانَتْ «هَنَاءُ» هِيَ الوَحِيدَةُ الَّتِي تَصْحُو مَعَهُ وَيَذْهَبانِ مَعًا إلى البَحْرِ.. وَتَحْمِلُ مَعَهُ أَدَوَاتِ الصَّيْدِ.. وَتُسَاعِدُ أَبَاها فِي الْحُصُولِ عَلَى الصَّيْدِ الوَفِيرِ وَيَعُودَانِ به.. الشَّيْدِ الوَفِيرِ وَيَعُودَانِ به..

وَلَمُلَازِمةِ «هَنَاء» لأَبِيهَا كُلَّ يَوْمٍ، أَصْبَحَتْ صَيَّادَةً مَاهِرَةً، فَكَانَتْ تُمْسِكُ بِسِنَّارةٍ، وَوَالِدُها «مَبْرُوك» يُمْسِكُ بِأُخْرَى.. وفي بَعْضِ الأَحْيانِ كَانَتْ تَتَفَوَّقُ عَلَى وَالدِهَا في كَمِّيَةِ السَّمَكِ الَّتِي تَصْطَادُها.

أمَّا «سَمَاءُ» و«دُعَاءُ» فَكَانَتَا لا تَعْمَلانِ شَيْئًا،



وَلاَ تَذْهَبَانِ مَعَ أبيهِمَا لِلصَّيدِ، وَلاَ تُسَاعِدَانِ وَالِدَتَهُمَا في شُونِ الْبَيْتِ.. شُئُونِ الْبَيْتِ..

وكَانَتْ «هَنَاءُ» عِنْدُما تَعُودُ مَعَ وَالِدِها بَعْدَ العَناءِ وَالجَهْدِ الَّذِي تَبْذُلُهُ طُوالَ النَّهارِ مِنْ صَيْدٍ ثُمَّ بَيْعِ السَّمكِ في السُّوقِ وشِرَاءِ مَا يَلْزَمُ الأُسْرَةَ مِنْ طَلَباتٍ.. كَانَتْ ثَسَاعِدُ وَالِدَتَهَا في إعْدَادِ الطَّعَامِ وَتَنْظِيفِ البَيْتِ. وكانتِ البنتُ الصُّغرَى قريبةً إلى قلبِ والدَيْها لحُسْنِ خُلُقِها ولطيبَةِ قَلْبِها ولمُسَاعدتِها بِدُونِ كَلَل ومكل.. وماكانَ يُثيرُ غَيرُةَ «سماء» و«دعاء»من أُخْتِهما «هناء».

#### \* \* \*

مَرَّتِ الأَيَّامُ وَالشُّهُورُ وَالسُّنُونُ، وَأَصْبَحَتِ البَنَاتُ الثَّلاثَةُ «سَمَاء» و«دُعَاء» وَ«هَناء» شَابَّاتٍ. وَكَمَا كَانَتْ «هناءُ» مُقرَّبَةً وَمَحْبُوبَةً أَكْثَرَ مِنْ أُخْتَيْهَا لِوَالِدَيْهَا كَانَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ جَمِيعًا يُحِبُّونَهَا وَيُقدِّرُونَها. وَكَانَ حَدِيثُ النَّاسِ الْقَرْيَةِ جَمِيعًا يُحِبُّونَهَا وَيُقدِّرُونَها. وَكَانَ حَدِيثُ النَّاسِ

# جَمِيعًا عَنْهَا وَعَنْ ذَكَائِها وَأَدبِهَا وَخُسْنِها.

وَفِي يَوْمِ جَمَعَ الْعَبُّ «مَبْرُوا هِ» بَنَاتَهُ حَوْلَه وقَالَ لَهُنَّ: - لَقَدْ كَبِرْتَنَّ وَأَصْبَحْتَنَ في سِنِّ الزَّوَاجِ.. وَأَنَا أَخْشَى

عَلَيْكُما يا «سَمَاءُ» ويَا «دُعَاءُ» لأَنْكُما لا تُعْرِفَان في أَعْمَال البَيْتِ شَيْئًا، ولا تُجيدَان صُنعَ شَيْءٍ علَى



أَعْمَالِ المَنْزِلِ الَّتِي تُؤَهِّلُكِ لأَنْ تَكُونِي زَوْجَةً صَالِحَةً..

فَقَالَت ((سَمَاءً)):

- لَنْ أَتَزَوَّجَ إِلَّا رَجُلًا عَظِيمًا يُسْكِنَنِي في قَصْرٍ كَبيرٍ، وَيُلْبِسُني أَغْلَى وَأَحْلَى التِّيَابِ، وَيَكُونُ عِنْدى أندر وأَثْمَنُ الخُلِيِّ التَّيابِ، وَيكُونُ عِنْدى أندر وأَثْمَنُ الخُلِيِّ وَالمُجَوْهَراتِ. ويُجِيطُ بي الخَدَمُ والْحَشَمُ الخُلِيِّ وَالمُحَوْفَر لي شَاغِلُ فَيكُونُ لي شَاغِلُ الْاهْتِمامَ بِنَفْسِي وَجَمَالِي وَلَنْ يَكُونَ لي شَاغِلُ إِلَّ الاهْتِمامَ بِنَفْسِي وَجَمَالِي وَأَنَاقَتِي..

وقالَت ((دُعَاءُ)):

- أمَّا أَنَا فَلَنْ أَتَزَوَّجَ إِلَّا رَجُلًا ثَرِيًّا جِدًّا وَيَكُونُ رَهْنَ إِشَارَتِي عَشَراتُ مِنَ الْخَدَمِ وَالْعَبِيدِ يَعْمَلُونَ كُلَّ مَا أُكَلِّفُهُم بِهِ.. وَلَنْ أَتَحَرَّكَ مِنْ مَكَانِي، وَلَنْ أَقُومَ بِأَيِّ مَا أُكَلِّفُهُم بِهِ.. وَلَنْ أَتْحَرَّكَ مِنْ مَكَانِي، وَلَنْ أَقُومَ بِأَيِّ مَا أَنْعَلُهُ أَنْ أَجْلِسَ عَلَى أَرِيكَةٍ مُرِيحَةٍ مَنْ مَجْهُودٍ.. كُلُّ مَا أَفْعَلُهُ أَنْ أَجْلِسَ عَلَى أَرِيكَةٍ مُرِيحَةٍ مَنْ رِيشِ النَّعَامِ، وأُشِيرُ بِطَرْفِ أُصْبُعِي آمِرَةً خَدَمِي بِمَا أُرِيدُ..

حَزِنَ الْعَمُّ «مَبْرُوكِ» لَمَا سَمِعَهُ مِنْ بِنْتَيْهِ وَقَالَ:
- وأَيْنَ هَذَا الْعَظِيمُ، وَهَذَا التَّرِيُّ اللَّذَانِ يَرْضَيَانِ
كُمَا؟!

هَيًّا بِنَا يَا «هَنَاءُ» إلى عَمَلِنا. إنَّ الكَلاَمَ مَعَ أُخْتَيْكِ لَنْ يَفْيَدَ.. أَمَّا أَنْتُمَا فَعَلَيْكُمَا أَنْ تَنْتَظِرَا العَظِيمَ وَالتَّرِيُّ إِلَى أَنْ يَفْيَدُ.. أَمَّا أَنْتُمَا فَعَلَيْكُمَا أَنْ تَنْتَظِرانِ كَثِيرًا.. بَلْ إِلَى الأبَدِ.. يَأْتِيَاكُمَا.. وَأَعْتَقِدُ أَنَّكُما سَتَنْتَظِرانِ كَثِيرًا.. بَلْ إِلَى الأبَدِ.. يَأْتِيَاكُمَا.. وَأَعْتَقِدُ أَنَّكُما سَتَنْتَظِرانِ كَثِيرًا.. بَلْ إِلَى الأبَدِ.. نَظْرَتِ الأُخْتَانِ، كُلُّ وَاحِدَةٍ لِلأُخْرَى مُعْتَرِضَةً عَلَى نَظْرَتِ الأُخْتَانِ، كُلُّ وَاحِدَةٍ لِلأُخْرَى مُعْتَرِضَةً عَلَى مَا قَالَه وَالدُهُما، فَلْم يُعْجِبْهُما قَوْلُه..



كَانَ يَحْكُمُ الْبِلادَ مَلِكُ عَظِيمٌ.. وَلَكِنَّهُ تَقَدَّمَ في السِّنَ. وَلَكِنَّهُ يَقَدَّمَ في السِّنَ. ولَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا ابْنُ وَاحِدُ هُوَ وَلِيُّ عَهْدِ الْمَمْلَكَةِ، وَاسْمُهُ «هاني»..

وَكَانَ الْمَلِكُ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَهُ مِنْ إِحْدَى أَمِيرَاتِ الْمَمْلَكَةِ، أَو أَمِيرَةٍ مِنَ الْبِلَادِ المُجَاوِرَةِ، وَلَكِنَّ الأَمِيرَ لَمْ تُعْجِبْهُ كُلُّ الأَمِيرَاتِ اللَّاتِي رَآهُنَّ..

فَقَالَ لِأبيهِ:

لَّهُ فَنَّرُكُ مُوْضُوعَ الزَّوَاجِ هَذَا يَا أَبِي إِلَى أَنْ يُوفِقَنِيَ اللَّهُ، وأَجِدَ الزَّوْجَةَ الصَّالِحَة.. وَنُرَكِّزِ الآنَ جُهُودَنا لِخِدْمَةِ شَعْبِنَا وَالنَّهُوضِ بِشَأْنِ بَلَدِنا الْحَبِيب.. وَاسْمَحْ لَى يَا مَوْلاَىَ أَنْ أَتَفَقَّدَ أَحْوَالَ الرَّعِيَّةِ عَنْ وَاسْمَحْ لَى يَا مَوْلاَى أَنْ أَتَفَقَّدَ أَحْوَالَ الرَّعِيَّةِ عَنْ قُرْبٍ، فَلَقَدْ جَاءَتْنِي فِكْرَةً، لِكَيْ نَعْرِفَ خَفَايَا ما يَدُورُ بَيْنَ النَّاسِ بِصِدْقٍ دُونَ رِياءٍ أَو نِفَاقٍ..

قَالَ الملكُ:



- ومَا هِيَ هَذِهِ الفِكْرَةُ يَا وَلَدِى الْعَزِيزُ؟ أَجَابَ الأمِيرُ:

- أَنْ أَتَخُفَّى فَى مَلابِسَ عَادِيةٍ لِكَى يَحْسَبَنِى النَّاسُ أَنِّى أَخُدُ أَفْرَادِ الشَّعْبِ. وَأَجُوبَ رُبُوعَ المَمْلَكَةِ شِبْرًا شَبْرًا.

سُرَّ المَلِكُ لِفِكْرَةِ ابْنِهِ، وَقَالَ لَهُ:

- إِنَّهَا لَفِكْرَةٌ صَائِبَةٌ، وَتَدُلُّ عَلَى ذَكَائِكَ وَحُبِّكَ الْعَمِيقِ لِبَلَدِكَ وَلِشَعْبِكَ. فَعَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ يَا بُنَىَّ اذْهَب، وتُرَافِقُكَ دَعُواتِي القَلْبِيَّة، وَآمَالِي بَالتَّوْفِيقِ والفَلَاحِ..

#### \* \* \*

اسْتَعَدَّ الأَمِيرُ لِرِحْلَتِه، وَاسْتَعَارَ مَلَابِسَ أَحَدِ رِجَالِ مَاسَّعَة، وَاسْتَعَارَ مَلَابِسَ أَحَدِ رِجَالِ حَاشِيَته، وَبَدأً رِحْلَتُهُ، وَكَانَ يَبْدُو كَأَنَّهُ وَاحِدٌ مِنْ أَفْرادِ الشَّعْبِ.. لَقَدْ أَتْقَنَ التَّنَكُّرَ تَمَامًا..

طَافَ وَلِيُّ العَهْدِ بِمُدُنِ وَقُرَّى عَدِيدَةٍ، ورَأَى أَشْيَاءَ كَثِيرَةً.. وفي كُلِّ مَدِينَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ يَزُورُها.. كَانَ يَشْتَغِلُ في حَرْفَةٍ أَوْ صَنْعَةٍ، أَوْ يَقُومُ بِعَمَلٍ حَتَّى تُتَاحَ لَهُ فُرْصَةُ لِتَّعَامُل مَعَ النَّاسِ عَنْ قُرْبٍ بِدُونِ زَيْفٍ، ويَرَى كُلَّ الْخَفَايَا بِدُونِ تَحْرِيفٍ.. فَكَانَ يَعْمَلُ حَمَّالًا في مَدِينَةٍ، وَصَيَّادًا في الْخَفَايَا بِدُونِ تَحْرِيفٍ.. فَكَانَ يَعْمَلُ حَمَّالًا في مَدِينَةٍ، وَصَيَّادًا في وَحَدَّادًا في مدينةٍ أُخْرَى، وَفَلَّاحًا في قَرْيَةٍ، وصَيَّادًا في قَرْيَةٍ أُخْرَى.. وَهَكَذَا جَرَّبَ ومَارَسَ كُلَّ المِهَنِ وَالْحِرَفِ. وَتَعَامَلَ مَعَ أَنْمَاطٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ النَّاسِ..

ُوَقُرَّرَ أَنْ يَتَجِهَ نَاحِيَةَ الشَّرْقِ، فَقَدْ كَانَتْ هَذِهِ الْمِنْطَقَةُ مَخْهُولَةً بِالنِّسْبَةِ لَهُ، وَلاَ يَعْلَمُ عَنْهَا شَيْئًا.

أَخُذُ يَتَنَقَّلُ بَيْنَ الْمُدُنِ وَالْقُرَى لِيَتَفَقَّدَ أَحُوالَ الرَّعِيَّةِ وَهُو مُتَنَكِّرُ.. وفِي أَثْنَاءِ هَذِهِ الجَوْلَةِ.. شَاهَدَ قَصْرًا مُنِيفًا، تُحِيطُ بِهِ حَدِيقَةٌ غَنَّاءُ كَبِيرَةً، ذَاتُ أَسْوَارٍ عَالِيَةٍ مَنيعَةٍ.. تُحِيطُ بِهِ حَدِيقَةٌ غَنَّاءُ كَبِيرَةً، ذَاتُ أَسْوَارٍ عَالِيَةٍ مَنيعَةٍ.. اقْتَرَبَ الشَّابُ مِنَ الْقَصْرِ وَهُوَ يَرْتَدِى ثِيَابًا تَدُلُّ عَلَى اقْتَرَبَ الشَّابُ مِنَ الْقَصْرِ وَهُوَ يَرْتَدِى ثِيَابًا تَدُلُّ عَلَى

أنَّه مِنْ عَامَّةِ الشَّعْبِ.. وسَأَلَ أَحَدَ الحُرَّاسِ الوَاقِفِينَ عَلَى بَوَّابَةِ الْقَصْرِ الكبيرَةِ، وَقَالَ:

- لِمَنْ هَذَا القَصْرُ الكَبِيرُ؟!

الحارس:

- إِنَّ صَاحِبَهُ السَّيِّدُ «فَاخِر»، شَهْبَنْدَرُ تَجَّارِ هَذِهِ الْمِنْطَقَةِ.. وَمِنْ أَغْنَى أَغْنِيَاءِ الْبِلَادِ..

سَأَلَ الأَمِيرُ قَائِلًا:

- هَلْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقَابِلَهُ؟

أَجَابَهُ الحَارِسُ قَائِلًا:

- هَلْ جُنِنْتَ أَيُّهَا الفَتَى ؟! مَنْ يَقْترِبْ مِنْ هَذَا القَصْرِ عَلَمُ السَيِّدُ «فَاخِر» بِقَتْلِهِ عَلَى الفَوْرِ. وَلَوْلاَ أَنَّهُ مُسَافِرٌ يَأْمُرُ السيِّدُ «فَاخِر» بِقَتْلِهِ عَلَى الفَوْرِ. وَلَوْلاَ أَنَّهُ مُسَافِرٌ وَبَعِيدٌ عَنِ الْقَصْرِ لَمَا تَمَكَّنْتُ مِنَ الْحَدِيثِ مَعَكَ، وَالرَّدِّ عَلَى الْعَدِيثِ مَعَكَ، وَالرَّدِّ عَلَى أَسْئِلَتِكَ، وَالرَّدِّ عَلَى أَسْئِلَتِكَ.

الأميرُ:

- وَلِمَاذَا كُلُّ هَذَا العُنفِ والتَّحَفَّزِ؟! الحَارِشُ:

- إِنَّ السَّيِّدَ «فَاخِر» لا يَمْلِكُ في هَذِهِ الدُّنيا إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً.. وَيَخَافُ عَلَيْهَا، وَلا يَسْمَحُ لِأَحَدِ أَنْ يَقْتَرِبَ مِنْهَا أَوْ يُكَلِّمُهَا.

سَأَلَ الأميرُ مُتعجّبًا:

- أَلَيْسَ لَهَا أَقَارِبُ أَوْ أَصْدِقَاءً أَوْ... ؟ قَاطَعُهُ الحَارِسُ قَائِلاً: قَاطَعُهُ الحَارِسُ قَائِلاً:

- لا أُحد على الإطلاق.

الأَمِيرُ :

- وَمتَى سَيعُودُ شَهْبَنْدُرُ التَّجَارِ؟! الحَارِسُ:

- بَعْدَ أُسْبُوعٍ .. فَقَدْ ذَهَبَ مُنذُ أُسْبُوعِ إِلَى المَدِينَةِ الكَبِيرَةِ لِيَتَفَقَدُ تِجَارَتَهُ هُنَاكَ.. وَتَرَكَ أَبْنَتُهُ مَعَ مُرَبِّيتِهَا..

شَكَرَ الفَتَى الحَارِسَ، وَانْصَرَفَ.. وَذَهَبَ بَعِيدًا عَنِ لُقَصْرَ.

أَخَذَ الأَمِيرُ يُفَكِّرُ، فَقَدْ أَثَارَتْ قِصَّةُ شَهْبَنْ دَرِ التُّجَّارِ فُضُولَهُ. وَقَرَّرَ أَنْ يَعُودَ إِلَى الْقَصْرِ مَرَّةً ثانِيَةً لِيَعْرِفَ أَمْرَ هَنَّةً اللَيْعُرِفَ أَمْرَ هَذَا الرَّجُلِ. وَقَالَ لِنَفْسِهِ، رُبَّمَا تَصْلُحُ ابْنَتُهُ أَنْ تَكُونَ وَوْجَةً لَهُ..

أَكْمَلَ الأَمِيرُ جَوْلَتَهُ فِي الْجِهَةِ الشَّرْقِيَّةِ.. وبَعْدَ عَشْرَةِ أَيَّامٍ ، عَادَ إِلَى قَصْرِ السَّيِّدِ «فاخر»، الَّذِي كَانَ قَدْ عَادَ مِنَ الْمَدِينَةِ الْكَبِيرَةِ.. وَاسْتَطَاعَ الشَّابُ، فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ الْوَقْتِ، أَنْ يَجْمَعَ مَعْلُومَاتٍ كَافِيَةً عَنَ شَهْبَنْدَرِ التَّجَارِ، وَعَلِمَ أَنَّهُ يَبْحَثُ عَنْ مُعلُّمٍ لابْنَتِهِ..



تُوَجَّهُ الأَمِيرُ إِلَى الْقَصْرِ وَهُوَ يَرْتَدِى مَلَابِسَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُعَلِّمٌ، وَوَضَعَ عَلَى وَجْهِ فِ الْمَسَاحِيقَ، وَعَلَى شَعْرِهِ فَنَهُ مُعَلِّمٌ، وَوَضَعَ عَلَى وَجْهِ فِ الْمَسَاحِيقَ، وَعَلَى شَعْرِهِ صِبْغَةً بَيْضَاءَ، حَتَّى يَبْدُو كَأَنَّهُ شَيْخُ مُتَقَدِّمٌ فِي السِّنِّ. وَتَالَ لَهُ بِثِقَةٍ: وَتَقَدَّمَ إِلَى أَحَدِ الْحُرَّاسِ، وَقَالَ لَهُ بِثِقَةٍ: أَرْجُو أَنْ تُبَلِّغَ السَّيِّدَ «فَاخِر» شَهْبَنْدَر التَّجَّارِ أَنِّي أُودُ مُقَابِلَتَهُ.

قَالَ الحَارِسُ : - مَنْ أَنْتَ ؟!

قَالَ الأمِيرُ بِهُدُوءٍ:

- إِنِّي مُعَلَّمُ ابْنَةِ شَهْبَنْدُرِ التَّجَّارِ.

أَفْسَحَ الحَارِسُ للْفَتَى الطَّرِيقَ، وَأَذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ.. وَرَافَقَهُ إِلَى حَيْثُ يَجْلِسُ السَّيِّدُ «فَاخِر ». قَدَّمَ الأَمِيرُ نَفْسَهُ إِلَى حَيْثُ يَجْلِسُ السَّيِّدُ «فَاخِر ». قَدَّمَ الأَمِيرُ نَفْسَهُ إِلَى الرَّجُلِ ، وَقَالَ:

- لقَدْ عَلِمتْ يا سَيِّدُ «فَاخِر» بِأَنْكُ تُريدُ مُعَلِّمًا

لا بْنَتِكَ يُعَلِّمُهَا الْقِرَاءَةَ وَالْكِتَابَة، وَيَكُونُ لِى الشَّرَفُ لأَنْ أَكُونَ ذَلِكَ المُعِلَّمَ. قَالَ شَهْبَنْدُرُّ التَّجَارِ: قَالَ شَهْبَنْدُرُّ التَّجَارِ:

- إِنَّهُ لَشَرَفٌ لِي أَنْ يُـدَرِّسَ لَابْنَتِي «حَنَـان» شَيْخُ عَظِيمٌ مثلُك.

اسْتَقَرَّ الشَّابُ في أَحَدِ أَجْنِحَةِ القَصْرِ.. وَبَدَأَ يُـزَاوِلُ

وَكَانَتُ «حَنَان» فَتَاةً جَمِيلَةً وَلَكِنَّهَا مَعْرُورَةً، ولا تَعْرِفُ شَيْئًا في الْحَيَاةِ، وتَجْهَلُ حَتَّى الْقِرَاءَةَ وَالْكِتَابَةَ، وَلاَ تَعْلَمُ كُيْفَ تَتَعَامَلُ مَعَ النَّاسِ.

وَجَد الْفَتَى صُعُوبَةً كَبِيرَةً، فَقَدْ كَانَ هَدَفُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ رَجُلًا غَنِيًّا مِثلَ أَبِيهَا.. أَمَّا الْعِلْمُ وَالثَّقَافَةُ فَلَا يَهُمَّانِهَا كَثِيرًا وَلاَ تُلْقِى إِلَيْهِمَا بَالاً.

وَاسْتَطَاعَ الأمِيرُ مِنْ خِلال ِ تَعَامُلِهِ مَعَ «حَنَان» عَنْ

قُرْب، أَنْ يَعْرِفَ عَنْهَا كُلَّ شَيْءٍ..

فَاكْتَشْفَ أَنَانِيَّتَهَا وَغُرُّ ورَهَا وَسُوءَ مُعَامَلَتِهَا لِجَمِيعِ مَنْ حَوْلَهَا.. هَذَا إِلَى جَانِبِ جَهْلِهَا وَضِيقِ أَفْقِها.

لَمْ يَسْتَطِعِ الشَّابُّ أَنْ يَعِيشَ فِي الْقَصْرِ إلاَّ لِبِضْعَةِ النَّامِ.. وَبَعْدَها قَرَّرَ الرَّحِيلَ.. وَاسْتَأْذَنَ مِنْ شَهْبَنْدَرِ التَّجَارِ،

وَتَعَلَّلَ بِحُجَّةٍ وَجِيهَةٍ لِكَى يُغَادِرَ الْقَصْرَ..

وَفِي الطَّرِيقِ اسْتَرْجَعَ الأمِيرُ ما حَدَثَ.. وَقَالَ يُحَدِّثُ

نفسه:

- حَقَّا، إِنَّ غِنَى المَالِ لا يُعَوِّضُ أَبَدًا فَقْرَ الأَخْلَاقِ وَالْعِلْمِ وَالثَّقَافَةِ..

\* \* \*

ظُلَّ الأَمِيرُ يَسِيرُ مِنْ مَدِينَةٍ إلى مَدِينَةٍ.. وَمِنْ قَرْيَةٍ إلى أَدْرَى حَتَى وَصَلَ إلى قَرْيَةٍ تَقَعُ عَلَى شَاطَئَ البَحْرِ.. أُخْرَى حَتَى وَصَلَ إلى قَرْيَةٍ تَقَعُ عَلَى شَاطَئَ البَحْرِ.. إنَّهَا القَرْيَةُ نَفْسُها التي يَعِيشُ فِيهَا الْعَمُّ «مَبْرُوك» وَأُسْرَتُهُ..

سَارٌ الأمِيرُ في القَرْيَةِ، وتَجَوَّلَ في شَوَارِعِهَا وَطُرُّقَاتِها. لِيَرَى وَيَسْمَعَ. وَيَعْرِفَ أَحُوالَ الْقَرْيَةِ. وَرَأَى أَمَامَ أَحَدِ الْبَيُوتِ فَتَاةً وَرَجُلا يَتَحَدَّثَانِ هُمَا الْعَمُّ «مَبْرُوك» وَابْنَتُهُ «هَنَاء».

قَالَتِ الفَتَاةُ :

- إِنَّ مَا قُمْنَا بِصَيْدِهِ مِنْ أَسْمَاكِ يَا أَبِي بِالأَمْسِ، يَجِبُ أَلَّا نَبِيعَهُ لِلنَّاسِ عَلَى أَنَّهَا طَازَجَةٌ مَعَ الأَسْمَاكِ التي اصْطَدْنَاهَا اليَوْمَ، ويَجِبُ أَنْ نَبِيعَهَا بِسِعْرٍ أَقَلَ، ونُعِرِّفَ الْمُشْتَرِي أَنَّهَا لَيْسَتْ طَازَجة، وَلَه أَنْ يَخْتَارَ ما يَشَاءُ، وَبَذَلِكَ لاَ نَخْدَعُ النَّاسَ.

وَسَمِعَ الأَمِيرُ صَوْتَ الأَبِ يَقُولُ: - عِنْدَكِ كُلُّ الحَقِّ يا ابْنَتِي.. وإنِّى لَسَعِيدٌ بأَمانَتِكِ وفَخُورٌ بنَزَاهَتِكِ.

أُعْجِبَ الأمِيرُ إِعْجَابًا شَدِيدًا بِالْفَتَاةِ، واتَّجَهَ نَحْوَهُما،



وَحَيَّاهُمَا.. ثُمَّ قَالَ:

- إِنِّى غَرِيبٌ وَأُوَدُّ الْعَمَلَ فَى هَذِهِ الْقَرْيَةِ.. فَهَلْ تَجِدُ لِي عَمَلًا أَيُّهَا الرَّجُلُ الطَّيِّبُ أَتَكَسَّبُ مِنْه عَيْشًا؟ وإنى أَجِدُ فُنُونَ الصَّيْدِ، وَلَكَ أَنْ تَخْتبِرَنِي لِتَرَى بِنَفْسِكَ وَتَحْكُمَ.

رَدَّ عَلَيْهِ الْعَمُّ «مَبْرُوك» وَقالَ:

- أَهْلًا بِكَ يَا بُنَى.. فَمِنَ الْوَاجِبِ إِكْرَامُ الضَّيْفِ، فَبِمَا أَنَّكَ غَرِيبٌ وَلَجَأْتَ لَنَا.. فَمَرْ حَبًا بِكَ، وَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَبِدَأً الْعَمَلَ مَعَنَا ابْتِدَاءً مِنْ صَبَاحٍ غَدٍ. هَيَّا تَفَضَّلْ.. إِنَّ بَيْتَنَا كَبِيرٌ، وسَنَجِدُ مَكَانًا لَكَ لِتُقِيمَ مَعَنا.

رَحَّبَ الأَمِيرُ المُتَنكِّرُ بِدَعْوَةِ العَمِّ «مَبْرُوك».. وَدَخلَ مَعَهُ الْبَيْتَ.

وَبَعْدَ أَنْ تَنَاوَلَ طَعَامَ الغَدَاءِ.. اصْطَحَبَ العَمُّ «مَبْرُوك» ضَيْفَهُ إلى عُرْفَتِهِ وَحَيَّاهُ، وَتَرَكَهُ لِيَأْخُذَ قِسْطًا مِنَ الرَّاحَةِ

بعْدَ رِحْلَتِهِ الشَّاقَّةِ.

ثُمَّ ذَخَلَ العَمُّ «مَبْرُوك» إِلَى بَنَاتِهِ.. فَقَالَتْ «سَمَاءُ» مُعْتَرِضَةً:

- هَلْ يَنْقُصُنَا أَحَدٌ يُشَارِكُنَا طَعَامَنَا.. ما شَانُنَا نَحْنُ

وَقَالَت ((دُعَاءُ)):

- ومَاذَا سَيَعُودُ عَلَيْنَا مِنْ ضِيَافَةِ مِثْلِ هَذَا الْفَقِيرِ؟! اعْتَرَضَتِ الْأُمُّ قَائِلَةً:

- صَدْ. لا دَخُلَ لَكُمَا فِي هَذَا الشَّأْنِ.. وَهَلْ سَتَتَعَبانِ أَنْتُمَا فِي شَيْءٍ؟! أَنْتُمَا فِي شَيْءٍ؟!

قَالَت «هَنَاءُ»:

- أَلاَ تَعْرِفَانِ أَنَّ إِكْرَامَ الضَّيْفِ وَاجِبٌ؟! وَمَدَّ يَـدِ العَوْنِ لِلْغَرِيبِ وَاجِبٌ؟! وَمَدَّ يَـدِ العَوْنِ لِلْغَرِيبِ وَاجِبٌ أيضًا؟!

وفى صَبَاحِ الْيَوْمِ التَّالِي، اسْتَيْقَظَتْ «مَبْرُوكَةً» مُبَكِّرَةً وَأَيْقَظَتْ «هَنَاءَ» مَعَها لتساعِدَها فى تَحْضِيرِ الفُطُورِ. أَمَّا «سَمَاءُ» و «دُعَاءُ » فَظَلَّتَا نَائِمَتَيْنِ إلى أَنْ جُهِّزَ كُلُّ شَيْءٍ. وَأَعدَّتْ «مَبْرُوكَةً » طَعَامًا شَهِيًّا تَحِيَّةً لِلضَّيْفِ.. وَتَنَاوَلَ الْجَمِيعُ طَعَامَ الإِفْطَارِ.

حَمَلَ الْعَمُّ «مَبْرُوك» أدواتِ الصَّيْدِ، وَعَاوَنَهُ في حَمْلِها الأَمِيرُ «هَانِي» وَابْنتُهُ «هَنَاء».. وَتَوَجَّهُوا إلَى الشَّاطِئِ.. تَبَارَوْا في الصَّيْدِ وَكَأَنَّها مُسَابَقَةٌ.. وَكُلُّ مِنْهُمْ يُظْهِرُ قُدْرَتَهُ، وأَبْدَى الأَمِيرُ مَهَارَتَهُ الفَائِقَةَ لِلْعَمِّ «مَبْرُوك» وَابْنتِهِ.. وَلاَّوَّل مِرَّةٍ حَصَلَ العَّمُ «مَبْرُوك» عَلَى هَذِهِ الكَمِّيَّةِ وَلاَّوَّل مِنَّ الأَسْمَاكِ.

عَادُوا إلى البَيْتِ وَهُمْ مُبْتَهِجُونَ مَسْرُورُونَ.. بَعْدَ أَنْ بَاعُوا كُلَّ السَّمَكِ في السَّوقِ، مَا عَدَا قَلِيلًا مِنْه، لِيَأْكُلُوهُ عَلَى الغَدَاء..

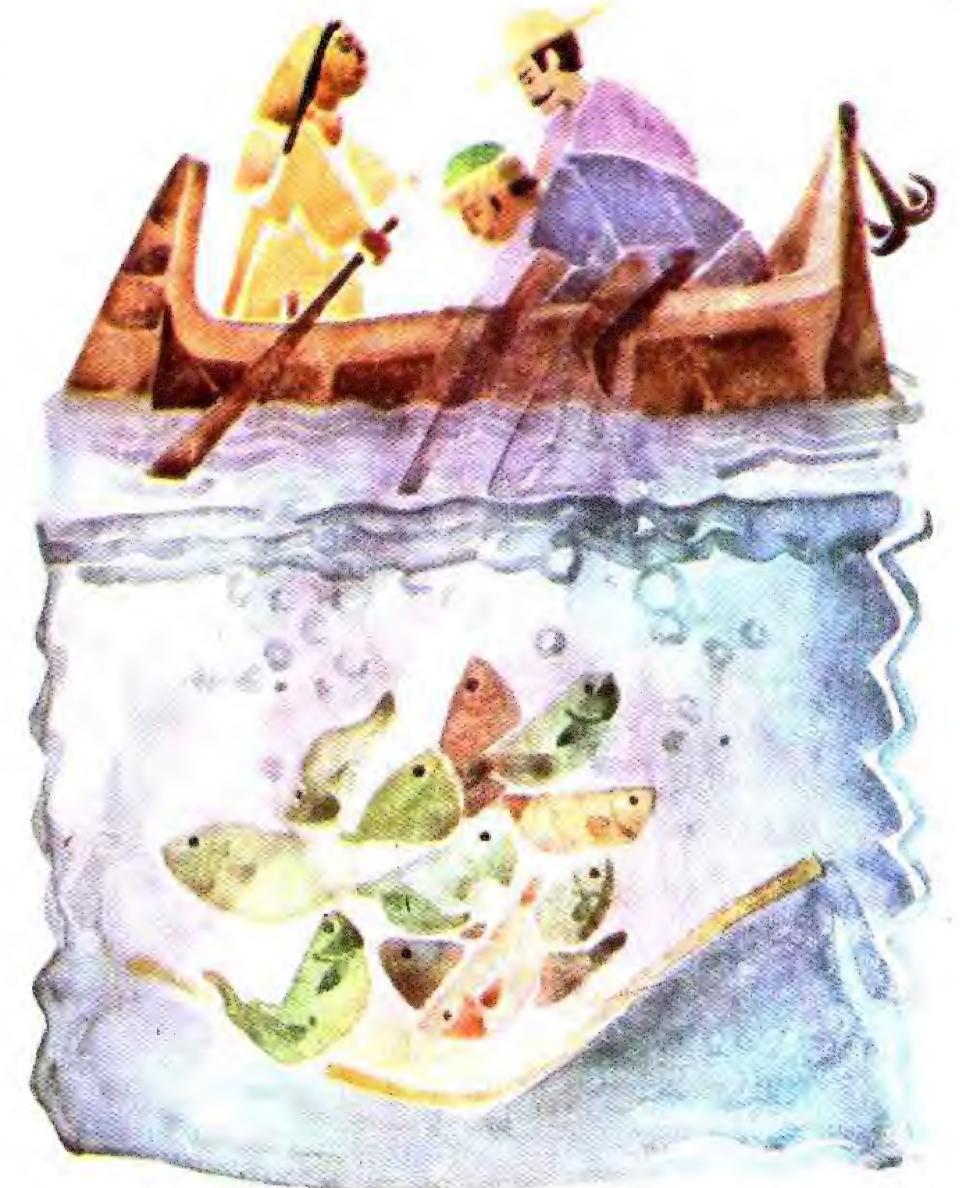

عَاشَ الأَمِيرُ مَعَ أُسْرَةِ العَمِّ «مَبْرُوك» مُدَّةً طَوِيلَةً.. يَذْهَبُ كُلَّ يَوْمِ لِلصَّيْدِ مَعَ «هَنَاء» وَوَالِدِها، ويَعُودُ مَعَهُمَا، فَشَاهَدَ عَنْ قُرْبِ ما يَجْرِى في هَذَا الْبَيْتِ، وَلَمَسَ بِنَفْسِهِ كُمْ كَانَتْ «هَنَاءُ» فَتَاةً مِثَالِيَّةً في كُلِّ شَيْءٍ.. بِخِلافِ أَخْتَيْها «سَمَاء» و «دُعَاء».



وَكَانَ إعْجَابُهُ «بِهَنَاء» وَأَخْلاقِها وَحُسْنِ تَصَرُّفِها وَحُسْنِ تَصَرُّفِها يَزِيدُ يَوْم. يَوْم. يَوْم. يَوْم. وَبَعْدَ أَنْ وَذَاتَ يَوْم، وبَعْدَ أَنْ عَادُوا مِنَ الصَّيْدِ.. عَادُوا مِنَ الصَّيْدِ.. قَالًا الأَمِيرُ لِلْعَمِّ قَالًا الأَمِيرُ لِلْعَمِّ لِلْعَمِّ وَلَكَ»:

- أُرِيدُ أَنْ أَطْلُبَ مِنْكَ شَيْئًا.

فَقَالَ العَمْ «مَبْرُوك» على الْفَوْرِ:

- اطْلُبْ يَا بُنيَّ. كُلُّ طَلَباتِكَ مُجَابَة، فَأَنْتَ ضَيْفُنَا. قَالَ الأَمدُ:

- إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَتَشَرَّفَ وَأَطْلُبَ يَدَ ابْنَتِكَ «هَنَاء» لِتَكُونَ زُوْجَتِي.

فَقَالَ العَمْ «مَبْرُوك»:

إِنِّي لَمْ أَجِدُ أَفْضَلَ مِنْكَ زَوْجًا لابْنتِي، فَأَنْتَ رَجُلٌ فَاضلٌ.. تَعْرِفُ اللَّهُ، وَتُؤَدِّي كُلَّ صَلَاةٍ في مَاهِرٌ.. تَكْسِبُ رِزْقَكَ يَدَيْك.. وَلَكِنْ، لابُدَّ مِنْ مُوافَقَتِها هِيَ. وَعندَمَا سَأَلَها أَبُوهَا عَنْ رَأيها قَالَت: - إِنَّ الأَمْرَ لَكَ أُوَّلًا يا أبي.. فَبِمَا أَنَّكَ مُوَافِقً.. أَنَا أَيْضًا مُوَافِقًةً.

وَلَكِنَّ «سَمَاء» وَ«دُعَاء» لَمْ يُعْجِبْهُمَا ما يَحْدُثُ.. وَالْتَقَّتَا حَوْلَ «هَنَاء» وَقَالَتَا لَهَا:

- كَيْفَ تُوَافِقِينَ عَلَى الزَّوَاجِ مِنْ هَذَا الْفَقِيرِ الَّذِى لا يَمْلِكُ قَصْرًا وَلاَ أَمُوالاً وَلاَ شَيْئًا عَلَى الإِطْلَاقِ؟! قَالَتُ «هَنَاءُ»:

- إِنَّ الإِنْسَانَ العَظِيمَ عَظِيمٌ بِخُلُقِهِ وَأَدَبِهِ وَإِيمَانِهِ، وَالْغِنَى غِنَى النَّفْس، وَالإِنْسَانُ هُوَ الَّذِى يَصْنَعُ الْعَمَلَ وَالْمِالَ، وليْسَ المَالُ هُوَ الَّذِى يَصْنَعُ الإِنْسَانَ.. هُزَّت «سَمَاء» و«دُعَاء» كَتِفَيْهِما وَانْصَرَفَتَا عَنْ «هَنَاء» وَكَأَنَّها مَجْنُونَةً تُهْذِى.

أمًّا «مُبرُوكة» فقالَت:

- إِنِّى مُوَافِقَةٌ يَا بُنَىّ. وَلَو أَنِّى حَلَمْتُ أَنَّ ابْنَتِى سَتَكُونُ مَلِكَةَ هَذِهِ الْبِلَادِ مِنْ شَرْقِهَا إِلَى غَرْبِها. سَتَكُونُ مَلِكَةَ هَذِهِ الْبِلَادِ مِنْ شَرْقِهَا إِلَى غَرْبِها. وَلَكِنْ يَكُفِى أَنْ تَكُونَ سَعِيدَةً مُطْمَثِنَّةَ البَالِ، وَبِذَلِكَ تَكُونُ مَلِكَةً بِدُونِ تَاجٍ. تَكُونُ مَلِكَةً بِدُونِ تَاجٍ.

قَالَ الأميرُ:



- إِنَّهَا سَتَكُونُ مَلِكَةً يَا سَيِّدَتِي، وَلَكِنْ بِتَاجِ حَقِيقِيِّ.. فَأَنَا الأَمِيرُ «هَانِي»، وَلِيُّ عَهْدِ هَذِهِ الْبِلَادِ!! فَأَنَا الأَمِيرُ «هَانِي»، وَلِيُّ عَهْدِ هَذِهِ الْبِلَادِ!! أَصَابَ الجَمِيعَ ذُهُولٌ عَجِيبٌ. هَلْ يُعْقَلُ هَذَا؟! أَصَابَ الجَمِيعَ ذُهُولٌ عَجِيبٌ. هَلْ يُعْقَلُ هَذَا؟! أَيُمْكِنُ أَنْ يَعِيشَ الأَمِيرُ بَيْنَهُمْ طِيلةَ هَذِهِ الأَيَّامِ وَهُمْ لا يَعْرِفُونَهُ؟

وَعِنْدَمَا أَفَاقَتْ «مَبْرُوكَةُ»منَ الصَّدْمَةِ، أَطْلَقَتِ الزَّغَارِيدَ وَكَادَتْ «هَنَاءُ» أَنْ تَطِيرَ فَرَحًا. أَمَّا «سَمَاءُ» و«دُعَاءُ» فَكَانَ يَعْتَصِرُهُما الْغَيْظُ

والغَضَبُ..

وَقَالَ الْعَمْ ((مَبْرُوك)):

- كُمْ أَنَا سَعِيدٌ يَا سُمُوَّ الأَمِيرِ بِذَلِكَ.. وَلَكِنْ هَلْ سَيُوَافِقُ وَالِدُكَ المَلِكُ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ فَتَاةٍ فَقِيرَةٍ، ابْنَةِ صَيَّادٍ سَيُوَافِقُ وَالِدُكَ المَلِكُ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ فَتَاةٍ فَقِيرَةٍ، ابْنَةِ صَيَّادٍ كَادِحٍ ؟!

قَالَ الأميرُ «هَانِي»:

- لا تُحْمِلْ هَمَّا لِذلِكَ.. إِنِّى أَعْرِفُ كَيْفَ أَقْنِعُ وَالِدِى بِمُوَافَقَتِى عَلَى مَنِ اخْتَرْتُ.

وَاسْتَأْذَنَ الأَمِيرُ العَمَّ «مَبْرُوك» في العَوْدَةِ إِلَى أَبِيهِ المَلك، لِيَسْتَشِيرَهُ ويُطْلِعَهُ عَلَى الأَّمْرِ، وَوَعَدَهُ بِالْعَوْدَةِ بَعْدَ مُوَافَقَةِ وَالدِهِ، لِيصْطَحِبَ «هَنَاءَ» مَعَهُ إِلَى الْقَصْرِ.

#### \* \* \*

عَادَ وَلِيُّ العَهْدِ إلى وَالِدَيْهِ وَأَخْبَرَهُما بِمَا حَدَثَ.. وَكَيْفَ أَنَّ «هَنَاءَ»، الْفَتَاةَ الْفَقِيرَةَ ابْنَةَ الصَّيَّادِ تَحْمِلُ قَلْبًا كَبِيرًا، وَتَتَمَتَّعُ بِكُلِّ هَذِهِ الأَخْلَاقِ الطَّيِّبَةِ وَالصِّفَاتِ الحَمِيدَةِ.. وَرجَاهُمَا أَنْ يُوَافِقًا عَلَى زَوَاجِهِ مِنْهَا، فَلَقَدْ الحَمِيدَةِ.. وَرجَاهُمَا أَنْ يُوافِقًا عَلَى زَوَاجِهِ مِنْهَا، فَلَقَدْ أَحَبُّهَا حُبَّا كَبِيرًا، وَأَعْجِبَ بِحُسْنِ خِصَالِها إِعْجَابًا شَدِيدًا. قَالَ المَلكُ لابْنِه:

- لَقَدْ فَاجَأْتَنِي يَا بُنَيَّ بِهَذَا الطَّلَبِ.. وَزَوَاجُكَ مِنْ فَتَاةٍ مِنْ عَامَّةِ الشَّعْبِ خُطُوةٌ جَرِيئَةٌ تَحْتَاجُ لِتَرَوِّ.. أَعْطِنِي

مُهْلَةً مِنَ الْوَقْتِ، وَلِتَكُنْ أُسْبُوعًا، لِنُفَكِّرَ عَلَى مَهْلِ وَرَوِيَّةٍ.. فَأَسْتَشِيرُ فِيها رِجَالَ الْبَلاطِ وَالْحُكَّامِ.. فَإِنَّ زَوَاجَكَ لا يَعْنِيكَ أَنْتَ وَحْدَك، بَلْ يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ في هَذِهِ الْمَمْلَكَةِ، لأَنَّ مَنْ سَتَخْتَارُها شَرِيكَةً لِحَيَاتِك سَتَكُونُ مَلِكَةً علَيْهَا، وَاخْتِيَارُها لَيْسَ مِنْ حَقِّكَ وَحْدَكَ، بَلْ مِنْ حَقِّ مَلْكَةً عَلَيْهَا، وَاخْتِيَارُها لَيْسَ مِنْ حَقِّكَ وَحْدَكَ، بَلْ مِنْ حَقِّ الْجَمِيعِ أَنْ يَخْتَارُ مَلِكَتَهُ..

سَأَبْحَثُ مِنْ غَدِ، وَعَلَى مَدَى أُسْبُوعٍ ، هَذَا الأَمْرَ مَعَ أَعْوَانِي، وَمَعَ مَنْ عُرِفَ عَنْهُم الرَّأَى السَّدِيدِ.. لِنَرَى إِذَا كَانَتِ الْفَتَاةُ الَّتِي اخْتَرْتَها أَهْلًا لِهَذِهِ الْمَكَانَةِ وتَسْتَحِقُّ كَانَتِ الشَّرَفَ أَوْ لا..

سَأُطْلِعُكَ عَلَى مَا نَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ رَأَى إِبَعْدَ أُسْبُوعٍ.

\* \* \*

انْتَظَرَ الأَمِيرُ مُرُّورَ الأَيَّامِ السَّبْعَةِ.. وَكُلُّهُ شُوقٌ وَلَهْفَةٌ لَمُعرفة مَا سَيَصِلُونَ إِلَيْهِ مِنْ قَرَارٍ.. وَكَانَ يَدْعُو اللَّهَ أَنْ لمعرفة مَا سَيَصِلُونَ إِلَيْهِ مِنْ قَرَارٍ.. وَكَانَ يَدْعُو اللَّهَ أَنْ



يُوَافِقَ المَلِكُ وَمُسَتَشَارُوهُ وَالشَّعْبُ كُلُّهُ عَلَى الْفَتَاةِ الَّتِي لَمْ يُحِبُّ وَلَمْ يُعْجَبُ بِسِوَاهَا طُوَالَ حَيَاتِه.

في الْيَوْمِ السَّابِعِ، قَفَزَ الأمِيرُ مِنْ فِرَاشِهِ مُبَكِّرًا.. فَلَمْ يُغْمَضْ له جَفْنٌ طُوَالَ اللَّيْلِ..

وَانْتَظُرَ وَالِدَه الْمَلِكَ فَى بَهْوِ الْقَصْرِ حَيْثُ تُوَاعَدَا عَلَى

مَرَّتُ سَاعَاتٌ قَبْلَ أَنْ يَظْهِرَ الْمَلِكُ، وَلَكِنَّهَا مَرَّتْ عَلَى الأمِير «هَانِي» وَكَأَنُّها سِنِينَ وَسِنِين.

وَأَخِيرًا ظَهَرَ حَاكِمُ الْبِلَادِ.. وَاتَّجَهَ نَحْوَ ابْنِهِ بِخُطُواتِ ثَابِتَةٍ.. تَسَمَّرَ الأمِيرُ «هَانِي» في مَكَانهِ.. لَمْ يَقْوَ عَلَى الْحَرَكَةِ، إِلَى أَنْ وَصَلَ إِلَيْهِ وَالِدُهُ وَمَدَّ لَهُ يَدَهُ بِالتَّحِيَّةِ..

وقال له: - بَعْدَ الْمُنَاقَشَات وَالْمُدَاوَلاتِ الَّتِي اسْتَمَرَّت أُسْبُوعًا كَامِلاً.. أَعْلَنًا - نَحْنُ ملكَ هَذِهِ البلادِ - مُوَافقَتَنا عَلَى

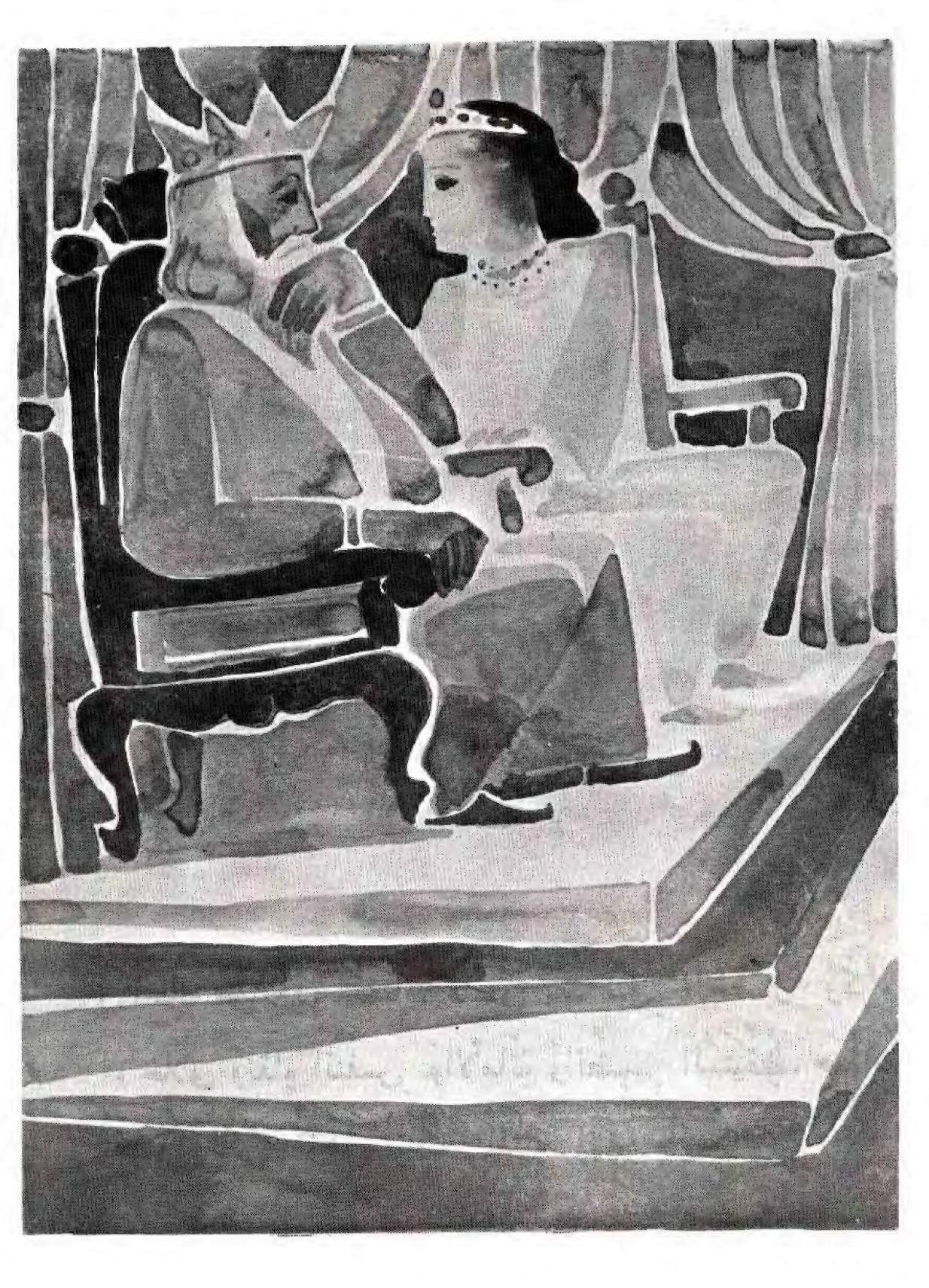



زَوَاجِكَ مِنْ هَذِهِ الْفَتَاة، فَلَيْسَ بَعْدَ نُبْلِ الْخِصَالِ وَكَرَمِ الْأَخْلَقِ وَنَقَاءِ النَّفْسِ وَالأَمانَةِ وَالضَّمِيرِ المُتَيقِّظِ، صِفَاتٌ الأَخْلَقِ وَنَقَاءِ النَّفْسِ وَالأَمانَةِ وَالضَّمِيرِ المُتَيقِّظِ، صِفَاتٌ أَفْضلُ لِكَىْ تُؤَهِّلَ تِلْكَ الْفَتَاةَ لِهَذِهِ المَكَانَة.

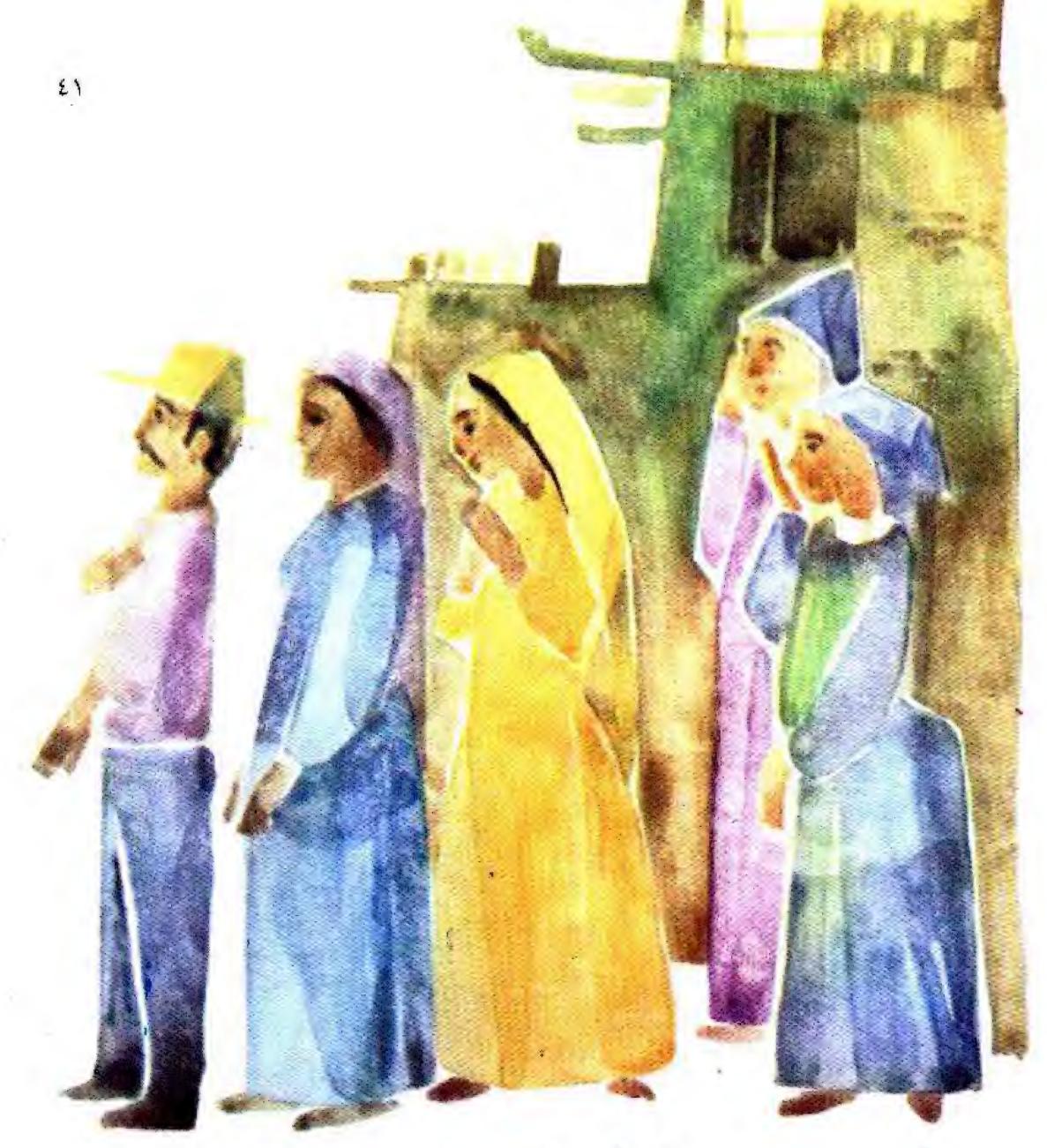

إِنَّ «هَنَاءَ» جَدِيرَةٌ بِأَنْ تَكُونَ أَمِيرَةٌ هَذِهِ الْبِلادِ، وَمَلِكَةً لَهَا فِيمَا بَعْدُ..

لَقَدْ كَانَتْ سَعَادَةً وَفَرْحَةُ الأمِيرِ بِهَذَا الْقَرَارِ الْعَظِيمِ

كَبِيرَةً.. وَسُرْعَانَ مَا أَعَدُّ مَوْكِبًا لِيُسَافِرَ عَلَى رَأْسِهِ،

لإِحْضَارِ «هَنَاء».. وَاتَّجَهَ المَوْكِبُ إِلَى قَرْيَةِ العَمِّ «مَبرُوك»، حَتَّى وَصَل إلَى بيتِهِ المُتَوَاضِعِ.

اسْتَقْبَلَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ جَمِيعًا أَمِيرَ الْبِلَادِ وَمَنْ مَعَهُ بالتُّرْحِيبِ وَالتَّهْلِيلِ..

وَلَمْ تَسَعْ «هَنَاءَ» وَوَالِدَيْهَا الفَرْحَةُ الكَبِيرَةُ.. أُمَّا «سَمَاءً» و«دُعَاءً» فَقَدْ تَوَقَّفَ تَفْكِيرُهُمَا نَظُرًا

لِمَا أَصَابَهُمَا مِن دَهْشَةٍ عَجِيبَةٍ..

تَقَدُّمَ الأمِيرُ ﴿هَانِيۗ ۚ إِلَى الْعَمِّ ﴿مَبْرُوكِ﴾ وَقَالَ له: - هَيَّا بِنَا جَمِيعًا إِلَى القَصْرِ المَلَكِيِّ، حَيْثُ سَتَكُونُونَ ضُيُوفًا عِنْدِي حَتَّى تَتِمَّ مَرَاسِمُ الزَّوَاجِ..

ذَهبَ العَمُّ «مَبرُوك» وَزَوْجَتُهُ وَبَنَاتُهُ الثَّلاثَةُ مَعَ وَلِيًّ العَهْدِ، وَشُقُوا طَرِيقَهُمْ حَتَّى وَصَلُوا إِلَى الْقَصْرِ..

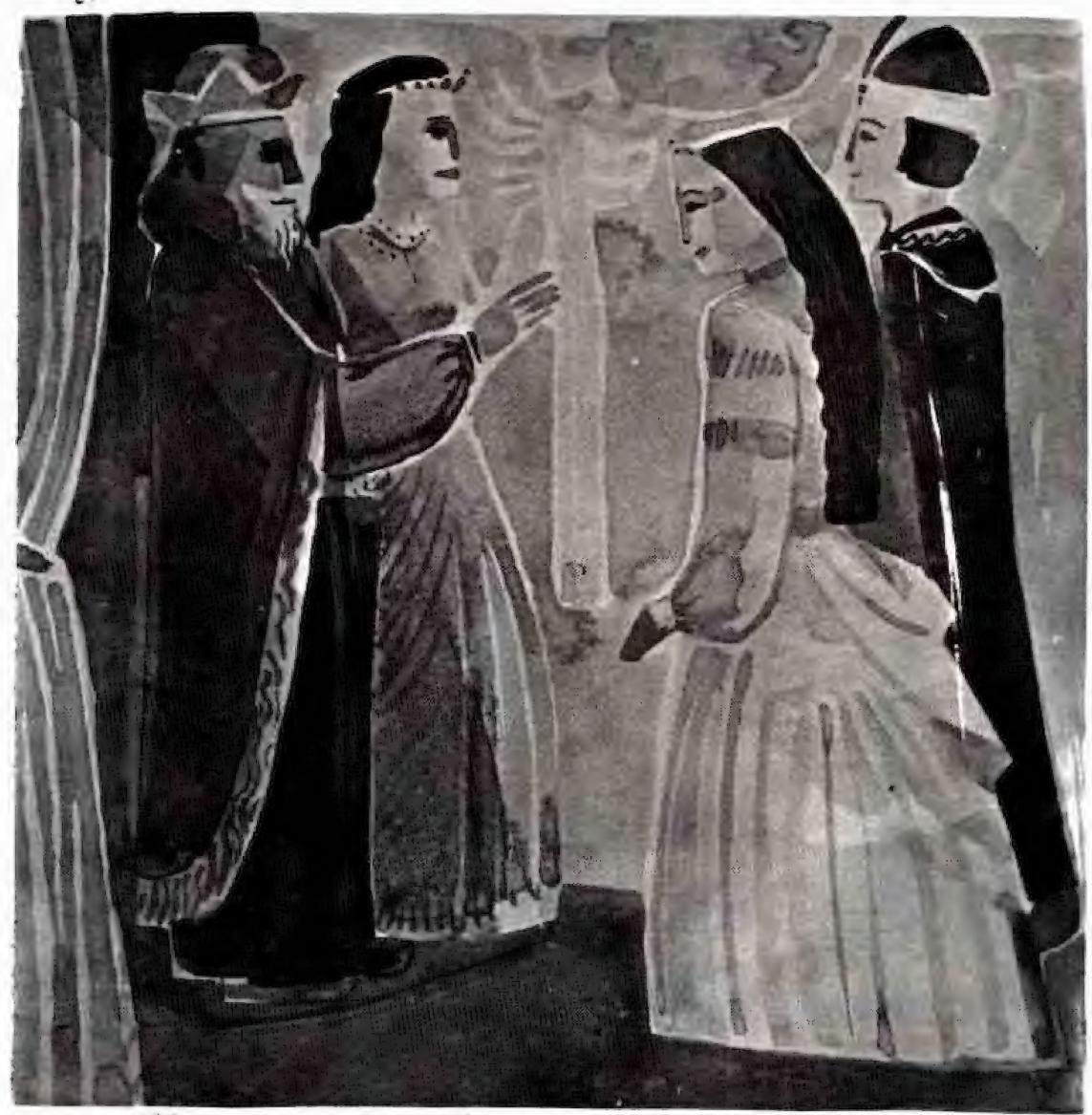

وَهُنَاكَ قَدَّمَ الأَمِيرُ «هَانِي» العَمَّ «مَبْرُوك» وَعَائِلْتُهُ إلى وَالدِهِ المَلِكِ، وَوَالِدَتِهِ المَلِكَة... وَالدِهِ المَلِكَة وه هَناء ».. وعُلِقتِ وَأَعْلِنَ نَبَأُ زَوَاجٍ وَلِيِّ الغَهْدِ وه هَناء ».. وعُلِقتِ الزِّينَاتُ، وَأُقِيمَتِ الأَفْرَاحُ، واحتفلتِ البِلاَدُ أَرْبعِين يَوْمًا الزِّينَاتُ، وَأُقِيمَتِ الأَفْرَاحُ، واحتفلتِ البِلاَدُ أَرْبعِين يَوْمًا

وَلَيْلَةً بِزَوَاجٍ أَمِيرِهِمْ..

وَعَرَضَ الأَمِيرُ «هَانِي» عَلَى العَمِّ «مَبْرُوك» أَنْ يُقِيمَ هُوَ وَأُسْرَتُهُ مَعَهُمَا في الْقَصْرِ، في جَناحٍ كَبِيرٍ خَاصِّ بِهِم، لِيَكُونُوا بِالْقُرْبِ مِنْ «هَنَاء».

فَقَالَ العَمْ «مَبرُوك»:

- لا يَا سُمُوَّ الأَمِيرِ.. إِنَّنَا تَعُوَّدْنَا حَيَاةً الْقَرْيَةِ.. وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَتْركَهَا.. كَمَا أَنِّي لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَعِيشَ هُنَا فِي الْقَصْرِ عَاطِلًا بِدُونِ عَمَل .. سَنعُودُ يا بُنَيَّ إِلَى قَرْيَتِنَا، وَنعِيشُ هُناكَ كَمَا كُنَّا.. وَيَكْفِينَا أَنْ نَسْمَعَ عَنْكُما كُنَّا.. وَيَكْفِينَا أَنْ نَسْمَعَ عَنْكُما كُلَّ خَيْر..

ودَّعَ العَمُّ «مَبْرُوك» وَأُسْرَتُه الأَمِيرَ «هَاني» وَالأَمِيرةَ «هَنَاء» بَعْدَ أَنْ تَعَهَّدَ لَهُمَا بِأَنْ يَأْتِي لِزَيارَتِهِمَا باسْتِمْرَارٍ، وَبعْدَ أَنْ زَوَّدَهُمُ المَلِكُ بِعَرَ بَاتٍ تَجُرُّهَا خُيُولٌ، تَحْمِلُ هَدَايًا لأُسْرَةِ الأَمْيرَةِ «هَنَاء» مِنْ ذَهَبٍ وَمَاسٍ وَحَرِيرٍ، وما لَذَّ لأُسْرَةِ الأَمِيرَةِ «هَنَاء» مِنْ ذَهَبٍ وَمَاسٍ وَحَرِيرٍ، وما لَذَّ



وطَابَ مِنْ أَطْعِمَةٍ شَهِيَّةٍ تَكْفِيهِمْ طَوَالَ طَرِيقِهِمْ إِلَى أَن يَصِلُوا إِلَى قَرْيَتِهِمْ.

وَبَعْدَ أَنْ عَادَتْ «سَمَاء» و «دُعَاء» إلى بَيْتِهمَا. تَغَيَّرَا تَغَيُّرًا كَبِيرًا. فَأَخَذَتا تَذْهَبَانِ لِلصَّيْدِ مَعَ أَبِيهِمَا كُلَّ يَوْمٍ وَتُساعِدَانِ وَالِدَتَهُمَا في أَعْمَالِ المَنْزِلِ.. وَتُطِيعَانِ وَالِدَتَهُمَا في كُلِّ شَيْءٍ..

وابديهما في دل سيءٍ..
وَبَعْدَ عِدَّةِ سَنُواتٍ مَاتَ المَلِكُ، وَخَلَّفَهُ ابْنُهُ الأَمِيرُ
وَزَوْجَتُهُ عَلَى الْعَرْشِ، وَصَارَ الأَمِيرُ «هَانِي» مَلِكًا،
والأَمِيرَةُ «هَنَاء» مَلِكَةً.

وَبِذَلِكَ تَبِحَقَّقَ حُلْمُ «مَبْرُوكة»، وَأَصْبَحَتِ ابْنَتُهَا «هَنَاء» مَلكَةَ الْبلَادِ مِنْ شُرْقِها إلى غَرْبِها.

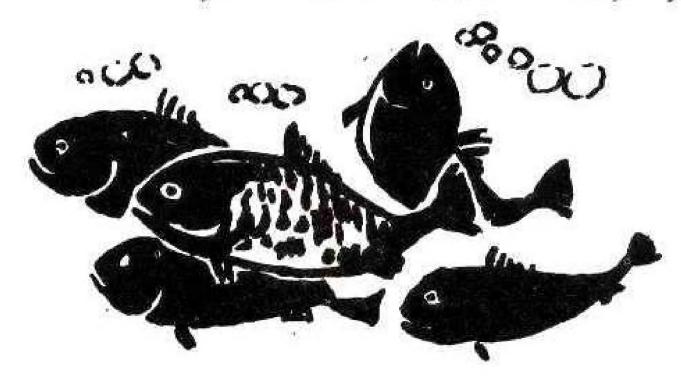

### أسئلة على القصة

```
۱ – بم حلّمت «مبروكة»؟
          ٢ - ماذا قالَ لها العَمَّ «مبروك» عندما قصَّتْ عليهِ الحُلْمَ؟

 ٣ - صِفْ ما كانت تتمنّاه «سماء» في زوجها.

                                   ٤ - وماذا كانت «دعاء» تتمنى؟
                    ٥ - بِمَن كان الملِكَ يريدُ أن يزوِّجَ ابنَه الأميرَ؟

    ٦ - ما الذِي وصل إلى سمع الأمير، وجعلَه يُعجَبُ «بهناء»؟

 ٧ - أين وجد الأميرُ العَمَّ «مبروك» و«هناء»؟

 ٨ - ما هي المساعدة التي طلبَها الأمير من العَم «مبروك»؟

9 - ماذا قالت كلّ من «سماء» و«دعاء» عندما ذهب الأميرُ عندُهم؟
             ١٠ - ماذا عرف الأميرُ عن «هناء» بعد أن عاشَ مَعهم؟
                  ١١ – هَلُ وافقت «هناء» على الزواج ِ مِن الأمير؟
          ١٢ – ما شعورُ «سماء» و«دعاء» عندما عرفَتا بحقيقةِ الأمير؟
                 ١٣ – هل اقتنعَ الملكَ بكلامِ ابنهِ الأمير؟ وماذًا قال؟
     ١٤ – هلَّ وافقَّ العَمُّ «مبروكَ» بأنْ يعيشَّ هُو وأسرتُه في القصرِ؟
١٥ – هلُّ تحقَّقَ خُلُم «مبروكة»؟
```